شنغ الإبتيلام تعمَّ المتين الحِثَمَدَ بْن تَسْمِعَية

محاب المرأة المسالمة ولباسها في الصيلان

حققه وعلق عليه مح**رّناصِ الربّر إلاالباني** 

# جاب المرأة ولباسها في الصلاة

فَالْبِفَ مَنْ سِيخُ الْإِسْتِلاهِ تَعْمَالِينِ حَمِدِ بِعِدِ الْحَلِيمُ بِنَيْمِيةً إِلَا الْمِسْفَى

معققه وعلق عليه وغوج "حاديث محرزاً صرالرتين لألباني علم راسيرالرتين لألباني

## عق تقه

### بسلمته الرمرأ إرجسيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له .. ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

أما بعد فهذه هي الطبعة الثانية لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في « اللباس في الصلاة » ، يقوم بإعادة طبعها الأستاذ الفاضل الأخ زهير الشاويش الدائب على نشر الكتب النافعة التي ملؤها الثقافة الإسلامية الصافية ، وبخاصة منها كتب الحديث ، وتأليفات شيخي الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن تخطى بخطاهما ، وسار بسيرهما مثل مجدد دعوة التوحيد في بلاد نجد وما حولها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره رحمهم الله تعالى .

رسالة شيخ الإسلام هذه هي من رسائله العظيمة حقاً . فإنها على لطافة ججمها ، قد جمعت علماً جما محققاً من علوم الشيخ رحمه الله تعالى ، قد لا يجد الطالب الكثير منه في الموسوعات

الفقهية ، وموضوعها في اللباس الواجب على كل من الرجل والمرأة في الصلاة ، فقد أثبت فيها بالأدلة القاطعة أن هذا اللباس ليس هو اللباس الذي يستر به الرجل عورته خارج الصلاة فقط ، بل إنه يجب عليه شيء آخر وهو ستر المنكبين أيضاً ، وهــــذا لحق الصلاة وحرمتها ، لا لأنهما من العورة ، واستدل لذلك بقوله مَالِلَهِ : « لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء » وبأحاديث أخرى ( ص ٢٢ ، ٢٣ و ٢٥ ) . وهذه مســـألة هامة طالما غفل عنها جماهير المصلين الذين يصلون في قميص ( الشيال ) الذي لا يستر المنكبين إلا خطا دقيقاً منهما ! غافلين عن قول الله تعالى : « خُدُوا زينتكم عند كلِّ مسجد ٍ » . وما أحسن ما ذكر المؤلف ( ص ٢٦ ) : « أن ابن عمر رضي الله عنـــه قال لغلامه نافع لما رآه يصلي حاسر الرأس : أرأيت لو حرجت إلى الناس كنت تخرج هكذا ؟ قال: لا ، قال : فالله أحق من يتجمل له » ، والجملة الأخيرة قد جاءت مرفوعة في بعض الطرق عـن ابن عمر ، ولفظها في رواية للبيهقي « إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق من تزين له » (١) . وسبب الغفلة المذكورة عن هذا الأدب الواجب في الصلاة يعود في رأيي إلى أمرين :

الأول: ظن الكثيرين أن الواجب من اللباس في الصلاة إنما

<sup>(</sup>۱) انظر « صحیح أبی داود » ( ۱۹۶ ) ٠

هو ما ستر العورة فقط ، وهذا الحصر مع أنه مما لا دليل عليه مطلقاً ، فهو مخالف مخالفة صريحة للنصوص المتقدمة ، ولاسيما الحديث الأول فإنه يدل على بطلان الصلاة إذا لم يكن على عاتقيه من ثوبه شيء . وهو مذهب الحنابلة (١) ، وهو الحق الذي لا ربب فيه .

والآخر: جمودهم على التقليد الأعمى ، فقد يقرؤون أو يسمعون تلك النصوص ، ولكنهم لا يتأثرون بها ، ولا يتخذونها لهم مذهبا ، لأن المذهب الذى نشأوا عليه يحول بينهم وبين الاهتداء بها ، ولذلك فالسنة فى جانب ، وهم فى جانب ، كما هو شأنهم فى هذه المسألة ، إلا من عصم الله ، وقليل ما هم ، فجزى الله شيخ الإسلام خيراً إذ مهد لهم السبيل فى هذه الرسالة المباركة ليتعرفوا على كثير من الحقائق التى غفلوا عنها ، ومنها هذه . ليتعرفوا على كثير من الحقائق التى غفلوا عنها ، ومنها هذه . ومن ذلك أنه إذا كان لا يجوز له أن يصلى مكشوف المنكبين ، فالأولى أن لا يجوز له الصلاة مكشوف الفخذين سواء قيل : هما عورة أو لا ؟ (ص ٢٦) وهذا من فقهه الدقيق رحمه الله تعالى .

هذا في لباس الرجل في الصلاة . وأما المرأة فقد بين الشيخ

<sup>(</sup>۱) انظر « السبيل » (۱: ۷٤) \_ طبع المكتب الاسلامي وحاشية النسيخ سليمان رحمه الله على « المقنع » (۱/ ۱۱۲) .

رحمه الله أنها وإن كان يجب عليها الجلباب إذا خرجت من بيتها فإنه لا يجب عليها الجلباب إذا صلت في بيتها ، وإذا يجب عليها الخمار والقميص الذي يستر ظاهر القدمين ، فهي إذا سجدت قد يبدو باطن قدمها ، وكذلك يجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها مع كونهما من العورة خارج الصلاة في اختياره . (انظر ص ٢٦ – ٢٦) (١) . وعلى العكس من ذلك ، فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، بينما هي في غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها وعند ذوى محارمها وحينئذ فقد يستر المصلى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد يبدى في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد يبدى في الصلاة ما يستره عن الرجال (ص ٢٢ و ٣٣) . وهذا أيضاً من دقائق المسائل التي تولى شيخ الإسلام رحمه الله شرحها وبيانها ، حزاه الله عن الإسلام مخيرا .

ومن ذلك أنه مع تقريره أن الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، وأن الأمة يظهر منها رأسـها وشــعرها ( ص ٣٥ ) فإنه

<sup>(</sup>۱) واختار جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعى ، وكذا أحمد فى رواية ذكرها المصنف نفسسه ( ص ٣٣ ) أن وجهها وكفيها ليسا بعسورة ، وهو الذى نصرته فى كتابى ( حجاب المرأة المسلمة ) واستدللت له بالكتساب والسينة والآثار عن نساء السلف بما قد لا يوجد عموماً فى كتاب آخر ، وليس معنى ذلك انه لا يشرع سيترهما ، كلا بل ذلك هو الافضل كما فصلته فى فصل خاص عقدته فى الكتساب المذكور تحت عنسوان « مشروعية سيتر الوجه » و ص ٧٤ ـ ٣٥ ) من الطبعة الثالثة ، فمن نسب الى ممن حاول الرد على فى هذه المسالة فلم يفلح أننى قلت أو قال كدت أقلول : بوجلوب كشف المسراة لوجهها ، فقد كذب وافترى ، كما يشهد بذلك الفصل المشار اليه آنها .

يعود ليناقش المسألة على ضوء بعض القواعد الإسلامية العامة التى منها « درء المفاسد ، قبل جلب المصالح » فلا يدع المسألة على إطلاقها المستلزم جواز بروز الأمة الحسناء أيضاً بشعرها! فيقول بعد تهطئة مفيدة:

« وكذلك الأمة إذا كان يخاف منها الفتنة كان عليها أن تحتجب » ( ص ٢٦ ) : ثم يؤكد ذلك فيقول :

« فلو أراد الرجل أن يترك الاماء التركيات الحسان يمشين بين الناس فى مثل هذه البلاد والأوقات كما كان أولئك الاماء يمشين كان هذا من باب الفساد » .

أقول: وعلى هـذا فمذهب ابن تيميـة وسط بين الجمهور الذين لا يوجبون الخمار على الأمة مطلقاً ، وبين ابن حزم وغيره الذين يوجبون ذلك عليها مطلقاً ، ومن الواضح أنه إنما ذهب ابن تيميـة إلى ذلك توفيقـاً بين بعض الآثار التي تدل لمذهب الجمهور (انظر ص ٣٥، ٤٢) ، وبين القاعـدة المشـار إليهـا اتفا ، وهذا المذهب وإن كان أقرب إلى الصـواب من مذهب الجمهور الذي كنا استدللنا على رده في كتاب «حجاب المـرأة المسلمة » (ص ٤٢ ـ ٤٦) فلا يزال في النفس منه شيء ، لأن تقدير الجمال المترتب عليه خوف الفساد أمر نسبى ، وكم مـن أمة سوداء تكون جميلة الأعضاء والتكوين بحيث يفتن بهـا

البيض . ثم إنها قد لا تكون كذلك عند هؤلاء ، ولكنها جميلة عند بنى جنسها من السود ، فالأمر غير منضبط . والله أعلم .

ومن ذلك أنه رجح مذهب الشافعي وأحمد أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز ، وإن كانت الشهوة منتفية ، لأنه يخاف ثورانها ، وقال ( ص ٤٣ ) :

« ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفتنة . والأصل أن ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز ، فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة . ولهذا كان النظر الذي قد يفضي إلى الفتنة محرماً » .

أقول: ولو أن العلماء قديماً والكتاب حديث أ راءه ا هـذا الأصل الذي ذكره: « ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز » . وجعله دليلا مرجحا لتحريم النظر المذكور ، لما تورطوا في إصدار بعض الفتاوي التي لا يشك المتفقه في أصول الشريعة وفروعها أنهـا تؤدي إلى مفاسد ظاهرة كقول بعض الحنفية :

« يجوز للأجنبي النظر إلى شعر الأمة وذراعها وساقها وصدرها وثدييها » (١). وقول بعض المذاهب:

<sup>(</sup>۱) انظر: « أحكام القرآن » لأبى بكر الجصاص الحنفى ( ٣٩٠/٣) وكتابى « حجاب المرأة » ( ص ؟؟ ) ، فان فيه ددا على القول المذكور ، ومع ذلك لم ننج من أن يتهمنا بعض الحنفية أنفسهم بأنى أبيح النظر الى وجه المرأة ! وأخشى ما أخشاه أن يكون ذلك على حد قول المشل المشهور : رمتنى بدائهها وانسلت .

وعلل ذلك بعضهم بأنه إنما ينظر إلى خيال ! ويتبنى ذلك اليوم \_ مع الأسف \_ أحد الأحزاب الإسلامية الذي يأخذ من كل مذهب ما يناسب المصلحة بزعمه ! ولم يقف عند هـــذا فحسب ، بل إنه جعله كالنص المعصوم ، فرتب عليه ما هو أشد إفسادا من الأول ، لأنه أمس بحياة شبابنا اليوم وواقعهم وهو جواز النظر إلى الصور الخليعة في التليفزيون والسينما والمجلات معللا ذلك بما تقدم أنه إنما ينظر إلى خيال !! وكل ذي عقب ل ولب حتى ولو كان غير مسلم يعلم يقيناً أن هذه الصور من أشد الأنواع المثيرة لشهوة الشباب وغرائزهم بحيث إنهم لا يجدون بعد ذلك سبيلا إلى إطفائها إلا بارتكاب المحرم نصاً ، ولو كان تحريمه من باب سد الذريعة كالنظر والسمع ونحوهما مما ذكره رسول الله عَلِيْكُم في قوله: « .... وزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهى ، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه » أخرجه الشيخان وغيرهما (١) .

وليس هذا فقط ، فقد أصدر نشرة منذ عهد غير بعيد ، ذهب فيها إلى التصريح بجواز تقبيل المرأة الأجنبية عند السلام عليها ولكن بدون شهوة ! وقد قلنا وقال غيرنا لبعض أولئك الحزبيين : أفترضى أن يفعل ذلك بأختك وزوجتك ؟ فوجم !

<sup>(</sup>١) وقد خرجته في « ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » (٢٤٢٨)

ولهم من مثل هذه المسائل البعيدة عن الكتاب والسنة ، بل والعقل السليم الشيء الكثير ، لا مجال الآن للتوسع فيه وإنما استطردنا إلى ما ذكرنا من شواذهم وانحرافهم عن العلم الصحيح لنقول:

يجب على هؤلاء وغيرهم ممن يهمهم أن يكونوا على معرفة بالعلم الصحيح المستنبط من الكتاب والسنة استنباطاً قائماً على العلم بالقواعد الأصولية وحسن تطبيق لها على الفسروع ، أن يجعلوا ديدنهم بعد دراسة الكتاب والسنة مطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها هذه الرسالة المباركة \_ وبذلك يتمرنون على الاستنباط الصحيح ، والتفريع الرجيح ، وينجون من الإتيان باجتهادات واآراء لا يقول بها أحد ممن يعقل ما بنطق به لسانه ، أو يجرى به قلمه من مثل ما تقدم بيانه!

تلك هي بعض المسائل وفوائد أخرى ستمر بالقارى، إن شاء الله تعالى ، وبمجموعها كانت الرسالة فريدة في بابها ، لا مثيل لها بين أترابها ، فإن غالبها مما تفردت به عن مثيلاتها ، ككتاب «الحجاب » للعلامة المودودي ، وكتابي «حجاب المرأة المسلمة » وغيرهما ، فليعض عليها بالنواجذ ، وليحمد الله تعالى أن جعله من قراء كتب ابن تيمية ، المستفهدين منها ، فإنه هو ( العارف بالله ) حقاً ومن نحا نحوه .

ونحن إذ نشهد له بهذا لا ندعى له العصـــمة ، كيف وقـــد

أبدينا بعض الملاحظات على مواطن معدودة قليلة من الرسالة ، مصداقاً لقول الامام مالك رحمه الله تعالى : « ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا النبى عَلَيْكُم » وقد روى عن غيره أيضاً (١) وذلك مما لا يحط من قدره أو قدر رسالته بلا ريب ، بل إن ذلك ليرفع من قيمتها للقلة المشار إليها على حد قول الشاعر :

كفى المرء نبــلا أن تعد معائبه

بل لا عيب عليه في ذلك مطلق ، فإنه مجتهد مأجـور ، إما أجرين وهو الأكثر بفضل الله ، أو أجراً واحدا .

هذا وكانت الرسالة قد طبعت سابقاً تحت عنوان: « حجاب المرأة ولباسها في الصلاة وغيرها » ، ولولا أن ثمة بعض الموانع منها اشتهارها بالاسم المذكور لرأيت أن نجعل عنوانها:

#### لباس الرجل والمرأة في الصلاة

لأنه هو الموضوع الذي اختصت به الرسالة ، ودندن المؤلف حوله ، وجاء بما يعز وجوده من الفوائد والفقه الصحيح .

وقد زدت فى التعليق عليها بعض الفوائد العلمية والحديثة مما كان فاتنى فى الطبعة السابقة ، وبذلك ازدادت الفائدة بهذه

<sup>(</sup>۱) انظر: « صفة الصلاة » ( ص ۲۸ - الطبعة السابعة ) ٠

الطبعة على سابقتها ، فالحمد لله الذى يسر لنا ذلك ، ووفق الأستاذ الأخ أبا بكر زهير الشاويش لطبعها من جديد ، فى هذا الثوب القشيب .

نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه ، وأن ينفع به المسلمين ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين .

والحمد لله رب العالمين .

دمشق فی ۷ رمضان سنة ۱۳۹۳ .

کتبسه محمد ناصر الدین الألبانی

#### فصــل في اللباس للصـــلاة

وهو أخذ الزينة عند كل مسجد ، الذي يسميه الفقها : « باب ستر العورة في الصلاة » فإن طائفة من الفقها عنوا أن الذي يستر في الصلاة هو الذي يستر عن أعين الناظرين وهو العورة ، وأخذوا ما يستر في الصلاة من قوله : « ولا ينبدين وينتهن الا ما ظهر منها و كيفربن بخمرهن على جيوبهن » ثم قال : « ولا يبدين زينتهن )

يعنى الباطنة ((إلا لبعولتهن)) (١) الآية ، فقالوا : يجوز لها في الصلاة أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة .

والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين :

نقال ابن مسعود ومن وافقه : هي الثياب .

٢ ــ وقال ابن عباس ومن وافقه: هو ما فى الوجه واليدين،
 مثل الكحل والخاتم. وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى المرأة الأجنبية.

<sup>179</sup> سيرة الشبهد أله الآية في 71 وتبامها : « أو آبياتهمن أو آبياء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو ابناء بعولتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أوليه الاربة من الرجال أو التقلسل الذين لم يظهروا على عورات النسساء ولا يغيربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهمن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تغلمون » . . .

فقیل: یجوز النظر لغیر شهوة إلی وجهها ویدیها ، وهـو مذهب أبی حنیفة والشافعی ، وقول فی مذهب أحمد .

وقیل : لا یجوز ، وهو ظاهر مذهب آحمد . قال : کل شیء منها عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك .

وحقيقة الأمر أن الله جمل الزينة زينتين : زينة ظاهرة ، وزينة غير ظاهرة .

وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج ، وذوى المحارم . وأما الباطنة ، فلا تبديها إلا للزوج ، وذوى المحارم .

وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب ، كان النساء يخرجن بلا جلباب ، يرى الرجال وجهها ويديها ، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها ، لأنه يجوز إظهاره (١) .

<sup>(</sup>۱) قلت : ظاهـر هـذآ الكلام مع الذي بعده أن الآية نزلت في ستر الوجه واليدين خاصة . وقد اغتر بدلك العلامة المودودي فقال في كتاب « المحجــاب » . ( س ٣٦٦ ) بعد أن ساق آية الاحزاب . « نزلت خاصة في ستر الوجه » .

وقد ذكرت ما يعكم أن يكون مستنده في ذلك وهو مستند المسنف أيضيه. في كتابي « حجاب المرأة المسلمة » وبينت فيه أن اسناده ضعيف جدا فراجعيه ( ص ١٤ ) .

ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله (( يا أيها النبي قل الازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يندنين عليهن من جلابيبهن ")) (١) حجب النساء عن الرجال .

وكان ذلك لما تــزوج النبى عَلِيْتُهُ زينب بنت جحش (٢) عَ فأرخى النبى عَلِيْلُهُ الستر ، ومنع أنساً أن ينظر .

ولما اصطفى صفية بنت حيى بعد ذلك ، عام خيبر ، قالوا : إن ججبها (٢) فهي من أمهات المؤمنين ، وإلا فهي مما ملكت

( الآية ٣٥ \_ الاحزاب )

نهده الآية هي التي نزلت حين تزوج صلى الله عليه وسلم بزيتب كما صرحت بذلك الاحاديث الصحيحة عند البخاري ومسلم وغيرهما > أنظر « تفسسسير ابن كثير » ، و « الدر المنثور » وغيرهما وكتابئ « حجاب المرأة المسلمة » (ص٨٤) طبع المكتب الاسلامي بد فلعلها سقطت من اقلم المؤلف أو الناسخ وهو الالمترب .

(٣) أى فى وجهها كما فى بعض الطرق . تحفى الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يحجب نساءه الحرائر فى وجوههن أيضاً ، وهذا هو الأفضل كما فصلت ذلك فى «الحجابم» (ص٠٥) ، بخلاف امائه صلى الله عليه وسلم كه فان الحديث يدل على أن السنة فى الاماء أن لا يسترن ووسهن وتحويرهن بالجلباب أو الخمار على الاقل كما بينته فى الكتاب المذكور (ص٤٤ ـ ٥٤) ، والحديث متقق عليه ، وترى تخريجه فيه (ص٢٤) ، »

<sup>(</sup>١) الأحزاب : ٥٩ •:

<sup>(</sup>۲) قلت : هذا الكلام غير منسجم مع الذي قبله ، فان الآية التي نزلت لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ليست هي الآية المتقدمة وانها هي قوله تمالي : « يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي آلا آن يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتهم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيى منكم ، والله لا يستحيى من الحق ، واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب » . .

يمينه فحجبها . فلما (١) أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن .

والجلباب: هو الملاءة ، وهو الذي يسميه ابن مسعودوغيره: الهرداء ، وتسميه العمامة: الإزار موهو الإزار الكبير الذي يغطى رأسها وسائر بدنها .

وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينيها ، ومن جنسه النقاب .

فكان النساء ينتقبن.

وفى « الصحيح » : « إن المحسرمة لا تنتق و لا تلس القفازين » .

فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن (٢)، وهو ستر الوجه ، أو ستر الوجه بالنقاب ، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التى أمرت أن لا تظهرها للأجانب.

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل الصواب ( فلذ ) .

<sup>(</sup>۲) الآية تقول : (( ذلك أدنى أن يعوفن )) وتقديم ( لا ) فيها خلاف الأصسل ولا مبرد له ، مخان المعنى بدونها مستقيم ، قال أبن كثير في تفسير هذه الآية : أي اذا فعلن ذلك عرفن أنهن حوالر ، كسين باماء ولا عواهر ، ونحوه في مما لا وجه له . وكذا ما بعده ، هم حليث ( الصحيح » يدل على أن الانتقاب كان معروفا ، لكنه لا يدل على وجوبه ولا على أنه المقصود بالآية .

فما بقى يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة. فابن مسعود ذكر آخر الأمرين ، وابن عباس أول الأمرين (١).

وعلى هـذا قـوله (( أو نسائهن أو ما ملكت أيماتهن )) (٢) يدل على أن لها أن تبدى الزينة الباطنة لمملوكها . وفيه قولان :

١ ـ قيل: المراد الإماء، أو الإماء الكتابيات، كسا قاله
 ابن المسيب، ورجحه أحمد وغيره.

٢ ــ وقيل : هو المملوك الرجل ، كما قاله ابن عباس وغيره ،

<sup>(</sup>۱) كذا قال المؤلف رحمه الله تعالى . وهو يعنى أن ابن مسعود لما ذكر فى تفسير الزينة الظاهرة أنها الثياب كما تقدم قريباً . انما ذكر ما استقر عليه الامر إقبل ذلك به وهذا يعيد . فأن كلا من الصحابيين الجليلين قال ما قال فى تفسير الآية المسار اليها ((ولا يبدين زيئتهن الا ما ظهر منها)) . وهى تعنى قطعا الامر الذى استقر أخيراً حكم الشرع عليه . علية ما فى الامر أنهما أختلفا فى تفسير هذا الأمر ذاته فكيف يصح أن يقال » فابن مسعود ذكر آخر الامرين وابن عبساس أوله . ولذلك ذهب بعض السلف الى الجمع بين قوليهما فقال أبن جرير فى أفسيره ( ١٨ - ١٤) بعد أن ساق القولين بأسانيده اليهما :

<sup>« ُ</sup> وَقَالَ آخَرُونَ عَلَى بِالوجِهِ وَالنَّيَابِ ذَكَرَ مَنْ ذَكُرُ ذَلَاقَ » .

ثم روى باسنادين مسحيحين له عن المحسن الهيميرى أنه قال : « **الا ما ظهير** منها » إقال : « الوجه والثياب » »

ثم اختار هو أن المرآد به الموجه والكفان وفيه نظر من حيث الأسلوب القرآنى بينته في « المحجاب » وقد وافقته على اختياره من الناحية الفقهية فراجعييه ( ص ١٧ - ١٢) .

<sup>(</sup>٢) سيورة النهر ، الآية : ٣١

وهذا مذهب الشافعي وغيره ، وهو الرواية الأخرى عن أحمد ، فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته .

وقد جاءت بذلك أحاديث (١) ، وهذا لأجل الحاجة لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والعامل والخاطب .

فإذا جاز نظر أولئك ، فنظر العب الولى . وليس في هذا ما يوجب أن يكون محرماً يسافر بها ، كغير أولى الإربة . فإنهم يجوز لهم النظر ، وليسوا محارم يسافرون بها .

فليس كل من جاز له النظر ، جاز له السفر بها ، ولا الخلوة بها ؛ بل عبدها ينظر إليها للحاجة ، وإن كان لا يخلو بها ولا يسافر بها ، فإنه لم يدخل فى قوله عَلَيْكُمْ : « لا تَمْ مَنْ الْأَرْمَالُ مِنْ مَعْرَمُ » (٢) فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق . كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها .

والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد، ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة (٢).

 <sup>(</sup>۱) قلت : ذكرت بعضها في التعقيب على كتاب الحجاب للعلامة ألمودودي هو مطبوع في آخر كتابه المذكور .

 <sup>(</sup>۲) متفق علیه من حدیث ابن عباس وغیره ، و هن مخرج فی « آرواء الغلیل »
 ( ۹۷۷ ) و « الصحیحة » ( ۲۲۲۱ ) م

<sup>(</sup>٣) قلت : وروى عن ابن عبر برقوعا ، ولا يصبع قبها يَبَيِّنَهُ فَي السَّلَيْمِلَةِ القصاديث الضعيفة ، الموضوعة ، ( 마한기 ) نا

فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم ، وحديث السفر ليس فيه إلا ذوو المحارم ، وذكر في الآية ( أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن )) و ((غير أولى الاربة )) (١) وهي لا تسافر معهم .

وقوله: (( أو نسائهن )) قالوا: احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة ، ولا تدخل المشركة معهن الحمام (٢).

لكن قد كان النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها ، فيرين وجهها ويديها ، بخلاف الرجال ، فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء الذميات ، وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة ، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره .

<sup>(</sup>۱) سورة اللاور ـ الآية : ۳۱ ·

<sup>(</sup>۲) قلت ؟ وهذا ألتفسير ل « نسائهن » وأنهن النيساء المسسلمات دون الكافرات هو الصواب الذى لم ير غيره عن السلف كما نراه فى « الدر المنثور » و « نراد المسير » لابن الجوزى ( ٦ / ٢ - طبع المكتب الاسلامي )و « آبن كثير » . وأما تفسير بعض أفاضل المعاصرون بأنهن الصالحات الاخلاق من النساء ، سواء كن مسلمات أم كافرات ، فانه تفسير محدث لمخالفت لتنسير السلف ، مع كونه غير متبادر من اضافته تمالي الخنساء الى المسلمات من حيث الاسلوب الديري فتأمل .

ولهذا كان أقاربها تبدى لهن الباطنة ، وللزوج خاصة ما ليس للأقارب .

وقوله (( و كيفرين بخمرهن على جيوبهن )) دليل على أنها تغطى العنق ، فيكون من الباطن ـ لا الظاهر ـ ما فيه من القلادة وغيرها .

فهذا ستر النساء عن الرجال ، وستر الرجال عن الرجال ، والنساء عن النساء فى العورة الخاصة ، كما قال صلى الله عليه وسلم « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة » (١) . وكما قال : « احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك » .

قلت : فإذا كان القوم بعضهم فى بعض .

قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها » .

قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن يستحيا منه » (7) و « نهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد ، والمرأة إلى المرأة فى ثوب واحد » (7) وقال عن الأولاد : « مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم فى المضاجع » (3) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما ، وهو مخرج في « الأرواء » ( ١٨٦٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) حدیث حسن ، أخرجه أحمد وغیره ، وهو مخرج فی « آدآب الزفاف »
 ( ص ۳٦ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ٠

<sup>(</sup>٤) صحیح أخرجه أبو داوود وغیره من طریقین وهو مخرج فی « صـــحیح أبی داوود » ( ۰.۸ و ۰.۷ ) نه:

فهذا نهى عن النظر والمس لعـورة النظير ، لما فى ذلك مـن القبح والفحش ، وأما الرجال مع النساء ، فلأجل شهوة النكاح؛ فهذان نوعان .

وفى الصلاة نوع ثالث ، فإن المرأة لو صلت وحدها ، كانت مأمورة بالاختمار (١) ، وفى غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها ، فأخذ الزينة فى الصلاة لحق الله ، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عرياناً (٢) ولو كان وحده بالليل . ولا يصلى عرياناً ولو كان وحده ، فعلم أن أخذ الزينة فى الصلاة لم يكن لتحجب عن الناس ، فهذا نوع ، وهذا نوع .

وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصلاة ما يجه ز إبداؤه فى غير الصلاة ، وقد يبدى فى الصلاة ما يستره عن الرجال .

فالأول مثل المنكبين ، فإن النبي عَلِيلًا : نهى أن يصلى الرجل

<sup>(</sup>١) قلت : وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يقبل الله صللة الله صلاة حائض (أي بالغة ) الا بخمار » .

وهو حدیث صحیح کما یأتی قریباً ، وهو بعمومه بشمل الاماء أیضاً ، فتخصیص الحدیث بالمرأة الحرة کما سیأتی من المؤلف فی الصفحة التالیة ممسالاً اعرف له دلیلاً ، بل قد روی أن النبی صلی الله علیه وسلم قال لمولاة لهم : اختمری ، وقد خرجته فی « الحجاب » (ص ٥٤) ، فهذا بدل علی أن الامسة كالحرة فی وجوب الاختمار ، فهو یؤید العموم المشار الیه .

<sup>(</sup>٢) يشير الى الحديث الآتي ص ٢٥٠

فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (١) فهذا لحق الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة .

وكذلك المرأة الحرة (٢) تختمر في الصلاة ، كما قال النبى على الله على الله صلاة حائض إلا بخمار » (٣) وهي لا تختمر عند زوجها ولا عند ذوى محارمها . فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء ، ولا يجوز لها في الصلاة أن تكشف رأسها لا لهؤلاء ولا لغيرهم .

وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ، ليس لها أن تبدى ذلك للأجانب على أصح القولين ، بخلاف ما كان قبل النسخ ، بل لا تبدى إلا الثياب .

وأما ستر ذلك في الصلاة ، فلا يجب بانفاق المسلمين . بل يجوز لها كشف الوجه بالإجماع ، وإن كان من الزينة الباطنة ، وكذلك اليدان يجوز إبداؤهما في الصلاة عند جمهور العلماء ،

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، وهو مخرج في « صحيح أبي داوود » ( ٦٣٧ ) و ( أدواء الفليل ) ( ٢٧٥ ) ٠٠

 <sup>(</sup>۲) قلت: تخصيص الاختمار بالحرة لا دليل هليه ، بل عموم الحديث الآتى ينافيه ، وانظر التعليق ألسابق .

 <sup>(</sup>٣) صَحيح أخرجه أبو داوود وغيره ، وهو مخرج في المصدد السمابق
 ( ٦٤٨ ) :

كأبى حنيفة والشافعى وغيرهما ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة ، وهو الأقوى ، فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة . قالت : ((ولا ينبدين زينتهن اللاهرة ألا ما ظهر منها) (۱) قالت : الفتخ : حلق من فضة فى أصابع الرجلين (۲) . رواه ابن أبى حاتم ، فهذا دليل على أن النساء كن يظهرن أقدامهن أولا ، كما يظهرن الوجه واليدين ، فانهن كن يرخين ذيولهن ، فهى إذا مشت قد يظهر قدمها . فانهن لم يكن يمشين فى خفاف وأحذية . وتغطية هذا فى الصلاة فيه حرج عظيم ، وأم سلمة قالت : تصلى المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهور قدمها . القدم .

وبالجملة فقد ثبت بالنص والإجماع أنه ليسر علمها فى الصلاة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها ، وإنما ذلك إذا خرجت ، وحينئذ فتصلى فى بيتها ، وإن بدا وجهها ويداها وقدماها ، كما كن يمشين أولا قبل الأمر بإدناء الجلابيب عليهن، فليست العورة فى الصلاة مرتبطة بعورة النظر ، لا طرداً ولا عكساً . وابن مسعود رضى الله عنه لما قال : الزينة الظاهرة هى

<sup>(</sup>١) سورة ألنور ، الآية : ٣١

 <sup>(</sup>۲) « فى النهاية » : « فتخ بفتحتين جمع فتخة ، وهى خواتم كبار تلبس فى
 الإيدى ، وربما وضعت فى أصابع الأرجل » . ونحوه فى « القاموس » .

<sup>(</sup>۳) قلت : وروی مرفوعاً الی النبی صلی الله علیه وسلم ، ولا یست (8 - 8) ولا مرفوعاً ولا موقوفاً کما بینته فی (8 - 8) د مرفوعاً ولا موقوفاً کما بینته فی (8 - 8)

الثياب لم يقل: إنها كلها عورة حتى ظفرها. بل هذا قول ألحمد، يعنى به أنها تستره فى الصلاة، فإن الفقهاء يسمون ذلك لا باب ستر العورة » وليس هذا من ألفاظ الرسول، ولا فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة. بل قال تعالى: (خنوا زينتكم عند كل مسجد الله النبي عَلَيْ أن يطوف بالبيت عرياناً (٢) فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة فى الشوب بالبيت عرياناً (٢) فالصلاة أولى. وسئل عن الصلاة فى الشوب الواحد؛ فقال: «أو لكلكم ثوبان؟ » (٣) وقال فى الشوب الواحد: «إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فأتزر به » (٤) ونهى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء (٥) فهذا دليل على أنه يؤمر فى الصلاة بستر العورة، الفخذ وغيره، وإن جوزنا للرجل النظر إلى ذلك.

فإذا قلنا على أحد القولين ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد : إن العورة هى السوءتان ، وإن الفخذ ليست بعورة ، فهذا فى جواز نظر الرجل إليها ؛ ليس هو في الصلاة والطواف ، فلا يجوز

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية : ٣١

<sup>(</sup>Y) متفق علیه ، وهو مخرج فی « صحیح أبی دآوود » ( ٦٣٦ و ٦٤٠ ) .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه

<sup>(3)</sup> أخرجه البخارى ومسلم بنحوه ، وهو مخرج فى « صحيح أبى داوود » ( 788 ) .

<sup>(</sup>٠) صحيح وتقدم ص ٢٣ ٠٠

أن يصلى الرجل مكشوف الفخذين ، سواء قيل : هما عـورة أو لا ، ولا يطوف عرياناً ، بل عليه أن يصلى فى ثوب واحد ، ولابد من ذلك ، إن كان ضيقاً ائتزر به ، وإن كان واسعاً التحف به ، كما أنه لو صلى وحده فى بيت كان عليه تغطية ذلك باتفاق العلماء .

وأما صلاة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على الإزار ، فهذا لا يجوز (١) ، ولا ينبغى أن يكون فى ذلك خلاف ، ومسن بنى هذا على الروايتين فى العورة ، كما فعله طائفة فقد غلطوا . ولم يقل أحمد ولا غيره : إن المصلى يصلى على هذه الحال ، كيف وأحمد يأمره بستر المنكبين ؟ فكيف يبيح له كشف الفخذ ؟! فهذا هذا .

وقد اختلف فى وجوب ستر العورة إذا كان الرجل خالياً ، ولم يختلف فى أنه فى الصلاة لابد من اللباس ، [ وأنه ] لا تجوز الصلاة عرياناً مع القدرة على اللباس باتفاق العلماء ، ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة أن يصلوا قعوداً ويكون إمامهم وسطهم ، بخلاف خارج الصلاة ، هذا الستر لحرمة الصلاة ، لا لأجل النظر وقد قال النبى عَلِيلًا فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده

<sup>(</sup>۱) قلت : وعلى هذا ينبغى أن يؤدب الصبيان : فلا يجـــوز لآبائهم أن يلبسوهم السراويل القصيرة :: (التبان) ، وأن يحضروهم المساجد فى هذه الحالة للحديث المتقدم : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع ٠٠٠ » ولا شك أن هذا الامر يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً فتنبه ، ولا تكن من الغافلين .

لما قال : قلت : يا رسول الله ، فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : (١) . ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُ أَنْ يَسْتَحِيا مِنْهُ مِنْ النَّاسُ ﴾ (١) .

فإذا كان هذا خارج الصلاة ، فهو فى الصلاة أحق أن يستحيا منه فتؤخذ الزينة لمناجاته سبحانه وتعالى ، ولهذا قال ابن عسر لغلامه نافع لما رآه يصلى حاسراً : أرأيت لو خرجت إلى الناس ، كنت تخرج هكذا ؟ قال : لا . قال : فالله أحق من يتجمل له (٢).

وفى الحديث الصحيح لما قيل النبي عَلَيْكَ : الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ؟ فقال : « إن الله جميل يحب الجمال » (٢) .

وهذا كما أمر المصلى بالطهارة والنظافة والطيب ، فقد أمر النبى عَلَيْكُم « أن تتخذ المساجد فى البيوت وتنظف وتطيب » (3) وعلى هذا ، فيستتر فى الصلاة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل، والمرأة من المرأة .

ولهذا أمرت المرأة أن تختمر في الصلاة . وأما وجهها ويداها

<sup>(</sup>١) حسن وتقدم ص ٢١ .

<sup>(</sup>۱) لم أره بهذا اللفظ فيما وقفت عليه من طرفه ، وهو مخرج في « صحيح أبى داوود » ( 750 ) دون ذكر الحسر ، فلعله في بعض المصلادر التي لم أطلع عليها .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وغيره ، وهو مخرج في « الصحيحة » ( ١٣٢٠ و ١٦٢٦ )

 <sup>(</sup>٤) صحیح أخرجه أبو داوو ت وغیره وقد خرجته فی « صحیح أبی دَاوود »
 (٤٧١ )٠

وقدماها (١) ، فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ، لم تنه عن إبدائه للنساء ، ولا لذوى المحارم ، فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل ، والمرأة مع المرأة التى نهى عنها لأجل الفحش وقبح كشف العورة ، بل هذا من مقدمات الفاحشة ، فكان النهى عن إبدائها نهياً عن مقدمات الفاحشة ، كما قال فى الآية : (ذلك أذكى لهم ) (٢) وقال فى آية الحجاب ((ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) (١) وقال فى آية الحجاب ((ذلكم أطهر مطلقة لا فى الصلاة ولا غيرها ، فذا هذا .

وأمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها بعيد ، واليدين سجدان كما يسجد الوجه (٤) والنساء على عهد النبى عَلَيْتُم إنساكان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليم مستر اليدين في يدها إذا عجنت وطحنت وخبزت ، ولو كان سستر اليدين في الصلاة واجباً لبينه النبي عَلَيْتُم ، وكذلك القدمان ، وإنما أمسر بالخمار فقط مع القميص ، فكن يصلين في قمصهن وخمرهن بالخمار فقط مع القميص ، فكن يصلين في قمصهن وخمرهن

<sup>(</sup>١) في آلاصل : 'قدمها .

<sup>(</sup>٢) سورة النور: الآية: ٣٠

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب: الآية: ٥٣

 <sup>(</sup>३) وفى ذلك حديث صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما ( انظر صفة الصلاة الحمية السابعة طبع المكتب الاسلامي ) .

وأما الثوب الذي كانت المرأة ترخيه ، وسألن عن ذلك النبي عَلِيْكُ فقال : « شبرا » فقلن : إذا تبدو سوقهن ؟ فقال : « ذراع لا يزدن عليه » (١) وقول عمر بن ربيعة : كتب القتل « والقتال » علينا وعلى الغانيات جر الذيول (٢)

فهذا كان إذا خرجن من البيوت ، ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر ؟ فقال : « يطهره ما بعده » (٣) وأما فى نفس البيت فلم تكن تلبس مثل ذلك . كما أن الخفاف اتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن ، وهن لا يلبسنها فى البيوت ولهذا قلن : إذا تبدو سوقهن ، وكان المقصود تغطية السوق ، لأن الثوب إذا كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشى .

وقد روى : « أعروا النساء يلزمن الحجال » (١) يعنى إذا لم يكن لها ما تلبسه في الخروج لزمت بيتها .

وكان نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن ، وقد قال النبى عَلَيْتُهُ

<sup>(</sup>۱) حــدیث صــحیح ، رواه أبو داوود وغـــیره ، انظر « ألحجـــاب » ص ٣٦ ــ ٣٧ ) و « المسكاة » ( ٣٣٤ و ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ( ٩٩٨) وفيه « المحصنات » مكان « الغانيات » .

 <sup>(</sup>۳) حدیث حسن ، رواه أبو دااوود وغیره ، وهو مخرج فی « صـــــحیح
 أبی داوود » ( ۲۰۷ ــ ۲۰۸ ) .

<sup>(</sup>٤) ضعيف ، وبيانه في « الأحاديث الضعيفة » ( ٢٨٢٧ ) .

« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وبيوتهن خير لهن » 🗥 ولم يؤمرن مع القمص إلا بالخمر ، لم تؤمر بما يعطى رجلها ، لا خف ولا جورب، ولا بما يغطى يديها ؛ لا بقفازين ولا غير ذلك .

فدل على أنه لا يجب عليها في الصلاة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب . وقد روى أن الملائكة لا تنظر إلى الزينة الباطنة . فإذا وضعت خمارها أو قميصها . لم ينظر إليها . وروى فى ذلك حديث عن خديجة (٢) . فهذا القدر \_ القسيص والخسار هو المأمور به لحق الصلاة . كما يؤمر الرجل إذا صلى في ثوب واحد واسع أن يلتحف به ، فيغطى عورته ومنكبيه .

والمنكبان في حقه ، كالرأس في حق المرأة ، لأنه يصلى في قميص ، أو ما يقوم مقام القميص ؛ وهو في الإحاء اله ١٠٠٠ على بدنه ما يقدر له ، كالقميص والجبة ؛ كما أن المرأة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين ، وأما رأسه فلا يخمره .

ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره :

١ ــ قيل : إنه كرأس الرجل فلا يغطى .

٢ ـ وقيل : إنه كيديه ، فلا يغطى بالنقاب والبرقع ونحو

<sup>(</sup>۱) متفق عليه من حديث ابن عمر دون قوله « وبيوتهن خير لهن » فانه في روایة لابی داوود وغیره ، وهو مخرج فی « صحیح أبی داوود » ( ۲۵۵ ـ ۷۲۵ ) .

<sup>(</sup>Y) ولا يصح كما أشار آلى ذلك المؤلف رحمه الله بقوله: « روى ... » .

ذلك مما صنع على قدره ، وهذا هو الصحيح ، فهذ النبى عَلَيْكُ لم ينه إلا عن القفازين والنقاب .

وكان النساء يدنين على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه (١) ، فعلم أن وجهها كيدى الرجل ويديها ، وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم . فلها أن تغطى وجهها ويديها (٢) ، ولكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو كما أن الرجل لا يلبس السراويل ، ويلبس الإزار ، والله سبحانه أعلم .

<sup>(</sup>۱) يعنى فى الاحرام ، والمؤلف رحمه الله يشير الى حديث عائشة قالت : « كأن الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها » ، وهو حديث صحيح مخرج فى « الحجاب » ( ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>٢) قلت : واذأ كان للمحرمة أن تغطى وجهها بالسدل عليه ، فهو يبطل قول من تأول حديث الخثعمية التى كان ينظر اليها الفضل بن العباس فى منى بأن النبى صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بالتغطية لانها كانت محرمة ! ففيما ذكره المؤلف أشارة الى الرد على هؤلاء .

وعليه فغى الحديث دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة والا لأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستره .

وهذا لا ينانى أن التغطية افضال : كما شرحه في « الحجابَ » والنيا السكلام الهم الوجوب ، فتنبه ع

## ومن كلامه رحمه الله تعالى ـ فى جوابه واستنباطه من معانى سورة النور ـ فى معنى ما تقدم قوله (١)

المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله فى الرجل ولهذا خصت بالاحتجاب، وترك إبداء الزينة، وترك التبرج.

فيجب فى حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق الرجل ، لأن ظهور النساء سبب الفتنة ، والرجال قوامون عليهن .

قال تعالى ؟ ( قتل المؤمنين يغضئوا من أبصرهم ويحسموا فروجهم ذلك أذكى لهم )) (٢) الآية إلى قوله:

<sup>(</sup>١) كان هذا الكلام في آلاصل تعليقا ﴾ [الخترانا أن إيكون عِنْهِ آنا ق

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية : ٣٠ وتمامها : (( ذلك آزكى لهم أن الله خبير بمسا يصنعون ، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبسدين زينتهن ألا ما ظهر منها وليضربن بخمسرهن على جيوبهن ولا يبسدين زينتهن ألا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو ابناء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو ابناء بعولتهن أو أخوانهن أو بنى أخوانهن أو بنى أخوانهن أو ألتابعين غير أولى آلاربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بذرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلسكم تظلحون » . . .

( وتنوبوا الى الله جميعاً أيها المؤمنون لعائم تفلحون » (١) فأمر الله سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر ، وحفظ الفرج كما أمرهم جميعاً بالتوبة .

وأمر النساء خصوصاً بالاستتار ، وأن لا يبدين زينتهن ، الزينة هي الثياب الظاهرة . فهذا لا جناح عليها في إبدائها ، إذا لم يكن في ذلك محذور آخر ، فإن هذه لابد من إبدائها ، وهذا قول ابن مسعود وغيره ، وهو المشهور عن أحمد .

وقال ابن عباس: الوجه واليدان من الزينة الظاهرة. وهى الرواية الثانية عن أحمد، وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره.

وأمر سبحانه وتعالى بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن (٢) ولا يؤذين ، وهذا دليل على القول الأول . وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق .

وثبت فى « الصحيح » أن المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين ، وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين

<sup>(</sup>١) سورة النور 6 آلاية ١٠ ٣١

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق على الصفحة ١٧

فى النساء اللاتى لم يحرمن ، وذلك يقتضى ستر وجوههن وأيديهن (١) .

وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره ، فقال ((ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهان ) (٢) وقال (( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )) (٢) فلما نزل عمد نساء المؤمنين إلى خمرهن ، فشققن (٣) وأرخينها على أعناقهن .

والجيب: هو شق فى طـول القميص ، فإذا ضربت المـرأة بالخمار على الجيب، سترت عنقها .

وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها . والارخاء إنما يكون إذا خرجت من البيت ، فأما إذا كانت فى البيت فد مؤمر بدىت .

وقد ثبت فى « الصحيح » أن النبى عَلَيْكُ لما دخل (؛) بصفية، قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهى امرأته ، وإن لم يحجبها فهى مما ملكت يمينه . فضرب عليها الحجاب .

<sup>(</sup>۱) إقلت : وهذا حق ، ولكنه لا يدل على أن ذلك وأجب عليهـــن . والآية ليست ميريحة الدلالة ، وفيه ما سبقت الاشارة اليه ، وراجع كتابى « الحجاب، » ( ص ٠٠ ـ ظبع الكتب الاسلامي ) . فتامل .

<sup>(</sup>۲) سورة النور ، الآية ۱ ۳۱٪

<sup>(</sup>٣) كذا الأصل ، وألعل الصواب : فشقتنها .

<sup>(</sup>٤) أى أراد أن يدخل ، لأن قول أصحابه المذكور فلما كان قبل دخوله بها انظر « حجاب المرأة السلمة » ( يَعَنَ رَهُ ﴾ ۞

وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن. والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى عَيِّلِةً وخلفائه ، إن الحرة تحتجب ، والأمة تبرز ، وكان عمر رضى الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال : أتشبهين بالحرائر أى لكاع (١)! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها .

وقال تعالى (( والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابها غير متبرجات بزينة ، وأن يستعففن خير لهن )) (٢) فرخص للعجوز التى لا تطمع فى النكاح أن تضع من ثيابها ، فلا تلقى عليها جلبابها ولا تحتجب ، وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها ، كما استثنى التابعين غير أولى الإربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم فى عدم الشهوة التى تتولد من الفتنة .

وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة ، كان عليها أن ترخى من جلبابها وتحتجب ، ووجب غض البصر عنها ومنها .

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامـــة الإماء ،

<sup>(</sup>۱) هذآ ثابت عن عمر رضى الله عنه كما تراه في « الحجاب » ( ص ه ٤ ) مع الجواب عنه • والمؤلف نفسه لم يأخذ بقول عمر هـ ذآ على اطلاقه كما يأتى ( ٢٤ ـ ٣٤ ) •

<sup>(</sup>٢) سورة آلنور ، الآية : ٦٠

ولا ترك احتجابهن وإبداء زينتهن ، ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر . والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهــن وبين الحــرائر بلفظ عام . بل كانت عادة المؤمنين ، أن تحتجب منهم الحرائر دون الإماء . واستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعــد، فلم يجعــل عليهن احتجاباً . واستثنى بعض الرجال ، وهم غير أولى الإربة ؛ فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة في هؤلاء وهؤلاء ، فأن يستثنى بعض الإماء أولى وأحرى ، وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتها ، وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيهن شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له . فالخطاب خرج عاماً على العادة فما خرج به عن العادة خرج به عن نظائره . فإذا كان فى ظهور الأمة والنظر إليه نــــ . ربب المنع من ذلك ، كما لو كانت فى غير ذلك .

وهكذا الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء . لو كان فى المرأة فتنة للنساء ، وفى الرجل فتنة للرجال ؛ لكان الأمر بالغض للناظر من بصره متوجهاً ، كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه .

فالإماء والصبيان إذا كن حساناً تخشى (١) الفتنـــة بالنظــر إليهم ، كان حكمهم كذلك ؛ كما ذكر ذلك العلماء .

<sup>(</sup>١) في الأصل: تختشي .

قال المروذى: قلت لأبى عبد الله \_ يعنى أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى المملوك؟ قال: إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه، كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء.

وقال المروذى : قلت لأبى عبد الله : رجل تاب وقال : لو ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت فى معصية ، إلا أنه لا يدع النظر . فقال : أى توبة هذه ؟ قال جرير : سألت رسول الله عليه عن نظرة الفجأة ، فقال « اصرف بصرك » (١) .

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى أبى وسويد ، قالا : حدثنا إبراهيم بن هراسة ، عن عثمان بن صالح ، عن الحسن ، عن ذكوان قال : لا تجالسوا أولاد الأغنياء ، فإن لهم صوراً كصور النساء ، وهم أشد فتنة من العذارى (٢) . وهذا الاستدلال (٦) والقياس ، والتنبيه بالأدنى على الأعلى ، ... إلى أن قال : وكذلك محارم المرأة مع المرأة ، وكذلك محارم المرأة مع ابن زوجها ، وابن أخيها ، وابن أختها ، ومملوكها عند من يجعله

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم وغیره ، وقد خرجته فی « حجاب المراة المسلمة » ( ص ۳۵ طبع الکتب الاسلامی ) ، وفی « الحلال والحرام » ( رقم ۱۸٪ ) ۰

 <sup>(</sup>۱۹) هذا مع كونه مقطوعاً ، فإن استناده ضعيف جداً ، ابراهيم بن هراسة متروك ، والحسن بن ذكوان تفسه فيه ضعف .

 <sup>(</sup>٣) كذا الأصل ، ولعل المصياب ، وهذا من باب الاستلال عـ

محرماً متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها ، توجه الاحتجاب ، بل وجب .

وهذه المواضع التى أمر بالاحتجاب فيها ، مظنة الفتنة ، ولهذا قال تعالى : « ذلك أزكى لهم » (١) فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك ، لكن هذا أزكى . وإذا كان النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد فى ذلك من شهوة القلب واللذة مالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوب .

وروى الجماعة إلا مسلماً ، أن النبي عَلَيْكُم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال : « أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلاناً وفلانا » يعنى المخنثين ، وقد ذكر بعضهم أنهب كانوا ثلاثة ، ييم ، وهيت ، وماتع ، على عهد رسول الله عَيْكَم ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى . إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم ليناً في القول ، وخضاباً في الأيدى والأرجل ، كخضاب النساء ، ولعباً كلعبهن .

وفی « سنن أبی داوود » عن أبی یســــار القرشی <sup>(۳)</sup> عـــن

<sup>(</sup>۱) كسورة النؤر ٤ الآية أنه الله

 <sup>(</sup>۲) إقال في « الخلاصة » : « مجهرل » وآخر الحديث المرفوع صحيح » وهوا مخرج في « الصحيحة » (١٢٧٤٢) إ.

أبى هاشم عن أبى هريرة ، أن النبى عَلَيْكُ أَتَى بَمَخَنَثُ وقد خَضَبُ رَجِلِيهُ بِالْحَنَاءُ فَقَالَ : « ما بال هذا ؟ » فقيل : يا رسول الله يتشبه بالنساء . فأمر به فنفى إلى النقيع (١) فقيل : يا رسول الله ! ألا نقتله ؟ فقال « إنى نهيت عن قتل المصلين » .

فإذا كان النبى عَلَيْكُم قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذى يمكن الرجال من نفسه ، والاستمتاع به ، وبما يشاهدونه من محاسنه ، وفعل الفاحشة الكبرى به ، شر من هؤلاء . وهذا أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم .

فإن المخنث فيه إفساد للرجال والنساء ، لأنه تشبه بالنساء ، فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهـو رجل فيفســدهن ، ولأن الرجال إذا مالوا إليه ، فقد يعرضون عن النساء ، ولأن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هي ، وتتشبه بالرجال ، فتعاشر الصنفين وتختار هي مجامعة النساء ، كما يختــار هو مجامعــة الرجال .

والله سبحانه قد أمر فى كتابه بغض البصر ، وهو نوعان : غض البصر عن العورة ، وغضها عن محل الشهوة .

فالأول : كغض الرجل بصره عن عورة غيره . كما قال النبي

<sup>(</sup>١) موضع على عشيرين فرسخا أو نحو ذلك من المدينة .

عَلِيْكُ : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرآة » (١) .

ويجب على الإنسان أن يستر عورته ، كما قال لمعاوية ابن حيدة:

« احفظ عورتك إلا من زوجتك ، أو ما ملكت يمينك » .

قلت : فإذا كان أحدنا مع قـــومه ؟ قال : « إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها » .

قلت : فإذا كان أحدنا خالياً ؟ قال : « فالله أحق أن يستحيا منه من الناس » (٢) .

ويجوز كشفها بقدر الحاجة ، كما تنكشف ــــ السعمي .

ولهذا إذا اغتسل الرجل وحده ، بحيث يجد ما يستره ، فله أن يغتسل عريانا ، كما اغتسل موسى عريانا (٣) وأيوب (٤)، وكما في اغتساله ميالي يوم الفتح (٥) واغتساله في حديث ميمونة (٦) . وأما النوع الثاني من النظر ، كالنظر إلى الزينة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ومسلم وغيرهما ، وأقد مضى ( ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) حديث حسن ٢ وتقدم ( ص ١١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قطعة من حديث ، أخرجه الشيخان عن أبي هويوة أيضا ،

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في حديث لابي هريرة أيضاً .

<sup>(</sup>ه) أخريجاه من حديث أم هانيء .

<sup>(</sup>٦) أخرجاه بعن ميمونة ب

الباطنة من المرأة الأجنبية ، فهذا أشد من الأول ، كما أن الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير ، وعلى صاحبها الحد .

وتلك المحرمات إذا تناولها مستحلالها (١) كان عليه التعزير ، لأن المحرمات لا تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر ، وكذلك النظر إلى النساء ونحوهن ، وكذلك النظر إلى الأمرد بشهوة ، هو من هذا الباب .

وقد اتفق العلماء على تحريم ذلك ، كما اتفقوا على تحــريم النظر للأجنبية وذوات المحارم بشهوة .. إلى أن قال :

فصار النظر إلى المردان ثلاثة أقسام:

أحدها : ما تقترن به الشهوة ، فهو محرم بالاتفاق .

والثانى: ما يجزم أنه لا شهوة معه ، كنظر الرجل الورع إلى ابنه الحسن ، وابنته الحسنة ، وأمه الحسنة ، فهذا لا تقترن به شهوة إلا أن يكون الرجل من أفجر الناس ، ومتى اقترن به الشهوة حرم .

وعلى هذا ظر من لا يسيل قلبه إلى المردان ، كما كان

<sup>(</sup>۱) یعنی استحلالا بالفعل غیر مضطر الی تناولها ، فهذا یعزر ، وأما لو استیحلها اعتقادا فیکفر اتفاقا . . .

الصحابة وكالأمم الذين لا يعرفون هذه الفاحشة ، فإن الواحد من هؤلاء لا يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى ابنه ، وابن جاره، وصبى أجنبى ، لا يخطر بقلبه شىء من الشهوة ؛ لأنه لم يعتد ذلك ، وهو سليم القلب من قبل ذلك . وقد كانت الإماء على عهد الصحابة يمسين في الطرقات منكشفات الرءوس (١) ، ويخدمن الرجال مع سلامة القلوب . فلو أراد الرجل أن يترك الإماء التركيات الحسان يمشين بين الناس في مثل هذه البلاد والأوقات، كما كان أولئك الإماء يمشين ، كان هذا من باب الفساد .

وكذلك المرد الحسان لا يصلح أن يخرجوا في الأمكنة والأزقة التي يخاف فيها الفتنة بهم ، إلا بقدر الحاجة ، فلا يمكن الأمرد الحسن من التبرج ، ولا من الجلوس في الحمام بين الأجانب ، ولا من رقصه بين الرجال ، وفي ذلك حد ليه حست للناس ، والنظر إليه كذلك .

وإنما وقع النزاع بين العلماء فى القسم الثالث من النظر ، وهو النظر إليه بغير شهوة ، لكن مع خوف ثورانها ، ففيه وجهان فى مذهب أحمد : أصحهما وهو المحكى عن نص الشافعى وغيره أنه لا يجوز . الثانى : يجوز ، لأن الأصل عدم ثورانها ، فلا يحرم بالشك ، بل قد يكره . والأول هو الراجح ، كما أن الراجح فى

 <sup>(</sup>۱) كأنه يشمير الى ما رواه البيهقى ( ۴۲۷/۲ ) عن أفس قال : كانت اماء
 عمر رضى الله عنه بخصمنا كاشفات عن شمورهن تضقلرب ثديهن . وسنده جيد .

مذهب الشافعي وأحمد: أن النظر إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا يجوز ، وإن كانت الشهوة منتفية ، لكن لأنه يضاف ثورانها ولهذا حرم الخلوة بالأجنبية ، لأنها مظنة الفتنة . والأصل أن ما كان سبباً للفتنة فإنه لا يجوز . فإن الذريعة إلى الفساد يجب سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة .

ولهذا كان النظر الذي قد يفضى إلى الفتنة محرماً ، إلا إذا كان لحاجة ، مثل نظر الخاطب والطبيب وغيرهما . فإنه يساح النظر للحاجة ، لكن مع عدم الشهوة ، وأما النظر لغير حاجة ، إلى محل الفتنة ، فلا يجوز .

وأما الأبصار فلابد من فتحها والنظر بها ، وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير قصد فلا يمكن غضها مطلقاً . ولهذا أمر تعالى عباده بالغض منها ، كما أمر لقمان ابنه بالغض من صوته .

وأما قـــوله تعــالى : ﴿ أَنَّ اللَّذِينَ يَغْضُونَ أَصُواتُهُم عَنْدُ وَسُولِ اللهُ ﴾ (الحجرات: ٣) الآية فإنه ملاحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً . فهم مأمورون بذلك ، ينهون عن رفع الصوت عنده على أما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله على فهو غض خاص ممدوح ، ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في كل حال ، ولم يؤمر العبد به ، بل يؤمر برفع العـــوت في مراضع . إما أمر إيجاب ، أو استحباب .

فإن الغض فى الصوت والبصر: جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج منه ، كما جمع منه فبالسمع يدخل القلب ، وبالصوت يخرج منه ، كما جمع العضوين فى قسوله: « ألم نجعل له عينين ، ولسانا وشفتين » ( البلد: ٨ و ٩ ) فبالعين والنظر يعرف القلب الأمور ، واللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور ، هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه .

ثم قال تعالى: « ذلك أذكى لهم وأطهر ) (النور: ٣٠) وقال: « خند من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) (التوبة: ١٠٣) وقال: « أنما يريد الله ليندهب عنكم الرجس أهل البيت وينظهركم تطهيراً ) (الاحزاب: ٣٣) وقال في آية الاسسستئذان « وأن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم ) (النور: ٢٨) وقال: « فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلو يم وعلى بين الاحزاب: ٣٥) وقال: « فقد موا بين يدكى فجواكم صدقة ذلك خير كم واطهر ) (المجادلة الاناله )

وقال النبى عَلِيْنِهِ : « اللهم ملهر قلبي من خطاياى بالماء والثلج والبرد » (١) وقال فى دعاء الجنازة : « واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من خطاياه كما يعقى الثوب الأبيض من الدنس » (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري .

<sup>(</sup>٢) رواه صلم . يراجع أحكام اللجنازة .

فالطهارة \_ والله أعلم \_ هي من الذنوب التي هي رجس .

والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب. ومعنى النماء بالأعمال الصالحة ، مثل المغفرة والرحمة ، ومثل النجاة من العذاب ، والفوز بالثواب، ومثل عدم الشر وحصول الخير.

وأما نظرة الفجأة ، فهو عفو إذا صرف بصره ، كما ثبت فى « الصحاح » (١) عن جرير قال : سألت رسول الله ﷺ عن نظرة الفجأة فقال : « اصرف بصرك » وفى « السنن » أنه قال لعلى رضى الله عنه : « يا على لا تتبع النظرة ، فإنما لك الأولى وليست لك الثانية » (٢) وفى الحديث الذى فى « المسند » وغيره :

« النظر سهم مسموم من سهام إبليس » وفيه : « من نظر الله على محاسن امرأة ثم غض بصره ، أورث الله قلبه حلاوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة » (٣) أو كما قال .

<sup>(</sup>۱) كذا الأصل ، ولعل «الصواب» (الصحيح) ، يعنى صحيح مسلم فان اطلاق لفظة «الصحاح» على الأمهات الستة فيه تساهل لا يخفى على أهل العلم ، ولذلك لم يجر عليه المتقدمون العارفون لهذا العلم ، وقد مضى الحديث (ص ٣٨)

<sup>(</sup>٢) حديث حسن ، روى من طريقين عند أحمد وغيره ، وقد خرجتــه في « حجاب المرأة المسلمة » ( ص ٢٤) .

<sup>(</sup>۳) حدیث ضعیف جدا و کدا الذی قبله ، وقد خرجتهما « فی الضعیفة »(۱۰٦) و ۱۰٦۵) .

ولهذا يقال: إن غض البصر عن الصور التى ينهى عن النظر إليها . كالمرأة . والأمرد الحسن ، يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر:

إحداها : حلاوة الإيمان ولذته التي هي أحلى وأطيب مما تركه لله فإن « من ترك شيئاً لله ، عوضه الله خيرا منه » (١) .

وأما الفائدة الثانية من غض البصر: فهو يورث نور القلب والفراسة. قال تعالى عن قوم لوط (( لعمرك انهم لفى سكرتهم يعمهون) ( الحجر: ٧٢) فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل، وعسى البصيرة، وسكر القلب، بل جنونه. فقال: (( الله نور السموات والأرض) ( النور: ٣٥) وكان شهاه بن شهاع الكرماني (٢) لا تخطىء له فراسة. وكان يقور :

« ومن عمر ظاهره باتباع السنة ، وباطنه بدوام المراقبة ، وغض بصره عن المحارم ، وكف نفسه عن الشهوات ، وذكر خصلة خامسة \_ أظنه \_ (٣) هو أكل الحلل ، لم تخطىء له فراسة » .

<sup>(</sup>١) قلت : هذا من حديث رواه أحمد بسند صحيح .

 <sup>(</sup>۲) قلت : هو من رجال « الحلية » لابى نعيم ، ترجم له ( ۲۲۷/۱۰ ۲۳۸ )
 وذكر أنه كان من أصحاب أبى تراب النخشبى ، ولم يذكر له وفاة .

 <sup>(</sup>٣) هذا من المصنف ، وكأنه نقله من حفظـه كما هي عادته ، ولفظــه في
 ( الحلية ) « وعود نفسه أكل الحلال » .

والله تعالى يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله ، فيطلق نور بصيرته ، ويفتح عليه باب العلم والمعرفة ، والكشوف، ونحو ذلك مما ينال ببصيرة القلب .

الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته ، فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة ، فإن الرجل الذي يخالف هواه ، يفرق الشيطان من ظلمه . ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه .

وإن الله جعل العزة لمن أطاعه ، والذلة لمن عصاه . قال الله تعالى : « يقولون لئن رجعنا آلى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ( المنافقون : ٨ ) وقال تعالى : « ولا تهنسوا ولا تحرزوا وانسم الاعلون ان كنسم مؤمنين » ( آل عمران ؛ ١٣٩ ) .

ولهذا كان من كلام الشيوخ: الناس يطلبون العز بأبواب الملوك، ولا يجدونه إلا في طاعة الله.

وكان الحسن البصرى يقول: وإن هملجت بهم البراذين ، وطقطقت بهم البغال ، فإن ذل المعصية فى رقابهم ، أبى الله إلا أن يذل من عصاه ، ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه ، ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعصيته .

وفى دعاء القنوت : « إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز مــن عادمت » (١) .

وأما أهل الفواحش الذين لا يغضون أبصارهم ، ولا يحفظون فروجهم ؛ فقد وصفهم الله بضد ذلك ، من السكرة ، والعمه ؛ والجهالة ، وعدم العقل ، وعــدم الرشــد ، والبغض ، وطمس الأبصار ، هـ ذا مع ما وصـ فهم به من الخبث ، والفســوق ، والعدوان، والإسراف، والسوء، والفحش، والفساد والإجرام، فقال عن قـوم لوط (( بل التم قوم" تجهلون )) ( النمــل : ٥٥ ) فوصفهم بالجهل وقال: (( لعمرك انهم لنفي سكرتهم يعمهسون )) ( الحجر: ٧٢ ) و قال: (( **اليس منكم رجل وشيد))** ( هود: ٧٨ ) وقال : (( لطمسئناً على أعينهم )) ( يس : ٦٦ ) وقال : (( بل أنسم قوم مسرفون » ( يس : ١٩ ) وقال (( فانظر كيد كان داخ الله المجرمين )) ( الأعراف : ٨٤ ) وقال : (( انهم كانوا قوم ســـوع فاسقين )) ( الأنبياء : ٧٤ ) وقال : (( أَنْنكم لَتَاتُون الرَّجَالَ و تَقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر ) ( المنكبوت : ٢٩ ) ألى قوله : ( بما كانوا يفسنقون )) ( العنكبوت : ٣٤ ) و قوله : (( منسو مَهُ عند ربك للمسرفين )) ( الذاريات : ٣٤ ) ...

بل قد ينتهي النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك، كما قال

<sup>(</sup>۱) انظر « صغة الصلاة » ( ص ۱۹٦ \_ الطبعة السيابعة \_ طبع المكتب الاسلامى ) .

تعالى : (( ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب: الله )) ( البقرة ﴿ ١٦٥٠ ) عا

ولهذا لا يكون عشق الصور إلا من ضعف محبة الله ، وضعف الإيمان . والله تعالى إنما ذكره فى القرآن عن امرأة العزيز المشركة ، وعن قوم لوط المشركين . والعاشق المتيم يصير عبداً لمعشوقه ، منقاداً إليه ، أسير القلب له .

والله أعلم ، وصلى الله على محمد ...

## الفهرس

## الصفحة

- ٣ مقدمة الطبعة الثانية لهذه الرسالة بقلم محققها .
- تقريظ الرسالة وبيان ما امتازت به فى موضوعها ، وتحرير
  القول فى بعض المسائل الهامة التى تناولتها .
- ع ستر المنكبين فى الصلاة من زينة الصلاة المأسور بها ،
  وحديث « إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه ، فإن الله أحق
  من تزين له » .
- ٤ــه بيان سبب غفــلة الجماهير عن الزينة المذكورة ، وأن من
  الأسباب الجمود والتقليد الأعمى .
- استنباط دقيق لشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز الصلاة مكشوف الفخذين .
- ٢-٧ بيان الشيخ للفرق بين عورة المرأة خارج الصلاة ، وعورتها داخلها ، وأنه يجب عليها فى الصلاة ما قد يجب عليها خارجها وعلى العكس كالوجه ، فإنه عورة عنده خارج الصلاة ، وتعليق المحقق عليه ، وبيان أنه ليس بعورة عند جماهير العلماء .

- اختيار الشيخ رحمه الله وجوب احتجاب الأمة عند خوف، الفتنة مع تقريره أن الحجاب مختص بالحرائر. وبيان أن مذهبه هذا وسط بين مذهب الجمهور ومذهب ابن حزم.
- ۸ ترجیحه أنه لا یجوز النظر إلى وجه الأجنبیة لغیر حاجة ذكر
  الأصل الذى اعتمد علیه ، وبیان غفلة بعض المفتین عنه
  وما ترتب علیها من بعض الفتاوى الجائرة .
- من ذلك تبنى أحد الأحزاب القول بجواز النظر إلى الصور
  الخليعة فى التليفزيون أو السينما بحجة أنه إنما ينظر إلى
  خال !!
- ومن ذلك أنه أصدر نشرة بجواز تقبيل المرأة الأجنبية عند
  السلام عليها !!
- ١٠ نصيحة المحقق إلى هــؤلاء وغيرهم من الكتــاب المعاصرين
  بضرورة دراسة كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى .
- ۱۱ تفرد هذه الرسالة القيمة بمسائل وفوائد لم يرد ذكرها فى
  « الحجاب » للعلامة المودودى ، « وحجاب المرأة المسلمة »
  للمحقق .
- ١١ شهادة المحقق بفضل هذه الرسالة لا يعنى أنه معصوم عنده،
  والإشارة إلى بعض الملاحظات عليها .

## الصفحة

- ١١ رأى حول عنوان الرسالة الذي طبعت به .
- ١١ فصل فى اللباس للصلاة . وفيه الرد على من ظن من الفتهاء أن ما يستر فى الصلاة هو العورة فقط . وانظر تمامه ( ص ٢٦ ، ٢٧ ) .
  - ١٣ اختلاف السلف في الزينة الظاهرة على قولين وبيانهما .
- ا قول المؤلف أن آية الجلباب « يدنين عليهن من جلابيبهن » نزلت لما تزوج صلى الله عليه وسلم زينب ، وبيان المحقق ما فيه من الوهم .
- ۱۲ بیان أن النبی صلی الله علیه وسلم کان یحجب وجوه نسائه
  الحرائر دون إمائه .
- ۱۷ أخذ المؤلف من آية الجلباب أن المراد ستر الوجه وبيان ما فيه واظر ( ۱۳ ، ۱۶ ) .
- ۱۸ بیان المراد من آیة « أو ما ملکت أیمانهن » ومیل المؤلف إلى
  جواز نظر العبد إلى مولاته .
- ١٩ حديث نهى المرأة أن تسافر إلا مع محرم ، وبيان المحرم من هو ؟
- ١٩ المراد بآية (أو نسائهن) المسلمات، ورد المحقق على تفسير
  بعض المعاصرين بأنهن الصالحات ولو من الكافرات

الصفحة

٢١ فصل هام فيه بعض الأحاديث فى حفظ العورة ، والنهى عن
 النظر إليها ومسها وغير ذلك .

- ٢٢ تحقيق المصنف رحمه الله أن لباس النساء والرجال في الصلاة هي غيرها خارج الصلاة ، وأن ذاك لحق الله تعالى ، وأن المصلى قد يستر في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة ، وقد يبدى في الصلاة ما يستره عن الرجال ، مثل ستر الرجل لمنكبيه في الصلاة ، وكشف المرأة وجهها ويديها وقدميها عند المؤلف .
- وه ليس فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عــورة ، وذكر بعض الأحاديث التى توجب على المصلى ستر ما ليس بعورة .
- ٢٦ لا يجوز للرجل أن يصلى مكشوف الفخذين ، سواء قيل :
  هما عورة أو لا . وتعليق المحقق بوجوب تربية الأولاد على
  مراعاة شروط الصلاة .
- ٢٧ وجوب ستر العورة في الصلاة إذا كان خالياً لحرمة الصلاة ،
  وأمر ابن عمر نافعاً بأن لا يصلى حاسر الرأس .
- ٢٨ استبعاد المؤلف أمر المرأة فى الصلاة بتغطية يديها وقدميها ،
  وأنها أمرت بالخمار فقط مع القميص وأن الثوب الذى كانت ترخيه إنما كان عند خروجها من البيت .

- ٣٠ المنكبان فى حق المصلى كالرأس فى حق المصلية فى وجموب
  الستر ، وترجيح المؤلف جواز ستر المرأة المحرمة وجهها بغير
  النقاب والبرقع ، وتعليق المحقق عليه بما يدل له .
- ٣١ إبطال المحقق قول من تأول حديث « الخثعمية » بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها لأنها كانت محرمة .
- ٣٢ ومن كلامه رحمه الله تعالى فى جوابه واستنباطه من معانى سورة النور فى معنى ما تقدم ، فيه بيان أنه يجب فى حــق المرأة الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب فى حق الرجــل وتفصيل ذلك .
  - ٣٣ الحديث الدال على أن النقاب والقفازين كام معراوفين .
  - •٣ اختصاص الحجاب بالحرائر دون الإماء ، وأنه يظهـر من الأمة رأسها ويداها ووجهها وأثر عمر فى ذلك ، ولكن ذلك مقيد عند المؤلف فى حال أمن الفتنة ، وإلا وجب عليها أن تتجلب كالحرة فراجعه فإنه مهم ، وراجع ص (٤٤ ، ٥٥).
  - ٣٦ يجب غض النظر عند خوف الفتنة ولو الرجل مع الرجال ، والمرأة مع النساء ؛ وذكر بعض الآثار عن الإمام أحمد وغيره في ذلك .
  - ٣٨ حديث لعن المخنثين والأمر بإخراجهم من البيوت ، وبيان

## الصفعحة

نوعية تخنثهم وما يستنبط منه من وجوب نفى من يمكن الرجال تنن نفسه ع

- جواز الاغتسال عرياناً إذا كان وحده .
  - ٤١ حكم النظر إلى المردان وأقسامه .
- ۲۶ اختلاف العلماء فى النظر بغير شهوة مع خوف ثورانها ، وترجيح المصنف أنه لا يجوز إلا لحاجة راجحة ، واستدلاله على ذلك بدليل قوى لا يمكن رده .
  - ه٤ نظو الفجأة عفو ، وبعض الأحاديث في ذلك .
- وع حديثان فيمن غض بصره عن محاسن امرأة ، وتنبيه المحقق على ضعفها الشديد . وذكر المؤلف ثلاث فوائد جليلة لغض البصر ع
  - ٤٧ الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته .
  - ٤٨ وأما أهل الفواحش فقد وصفهم الله على ضد ذلك .